# تاريخ المصحفة للشريف

الكتابَ العربيَ ، كتابَ العرآن في العهالينوى ، حمد في عصي أبى بكر وعثمان ، المصاحف في مصالصحابَ ، المصاحف لم يثمانيَ نقط المصاحف وشكارا ، ما يجدع كابًا لمصحف المصاحفة ولم يطباً

> "تأليفت خادم! لعلم والقرآن عبرت الفتاح العنب حتى شيخ معهدالقرادات بالأهر لهريغ

> > حقوق الطبيع محفوظة

يطلبين والمنائد بالسيب بمص

## بالرحن الحسير

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مجمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

و بعد: فهذه عجالة موجزة ، ولحة خاطفة . وعوض سرياة لبيان كتابة القرآن الكريم في العهد النبوى . وجمع في عصر الصديق الثالث عمان ، وبيان ما اشهر من المصاحف في عصر الصحابة ، والمصاحف العمانية ، وعددها ، وما اشتملت عليه من القراءات ، وكيف أرسلت إلى الأمصار وموقف المسلمين إزاءها ، ونسخ المساحف بعد مصد الخلفاء الراشدين . وما أحدث ما من نقط وشكل . وتجزئة ، وما أحدث فيها ذلك ، وما أحدث على كانب المسحف و ناشره وحالة المصاحف في دور الطباعة .

وقد مهدت لذلك بمقدمة فى بيان الكتابة العربية ، ومنى تعلمها القرشيون ، ومن علمها لهم ، وموقف الإسلام من الكتابة وكيف تطورت فى العصور المختلفة .

والله المستول أن يحمل هذا العمل خالصة المحريم ؛

عبر الفناج الفاحق

## الكتابة العربية وقت الاسلام وبعده

بعث النبي صسلى الله عليه وسلم إلى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب . ولا تعرف عن الخط والكتابة شيئا .

اللهم إلا نزراً يسيراً في جزيرة العرب كلها، وبضعة عشر رجلا من قريش خاصة، ونفراً قليلا من أهل المدينة ومجاوريهم من اليهود عرفوا الخط والكتابة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فمن هؤلاء أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وأبو سفيان بن حرب، وابنه معاوية، وأبان بن سعيد، والعلاء ابن الحضرى، وهؤلاء من أهل مكة، ومن أهل المدينة عمرو ابن سعيد، وأبى بن كعب، وزيد بن ثابت، والمنذر بن عمر وكان بها يهودى يعلم الصبيان الكتابة.

 الأمية بقوله تعالى: ﴿ هُو الذَّى بَعْثُ فِى الْأَمِينِ وَسُولًا مَهُمْ يَعْلُوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وألَّ كانوا من قبل لني ضلال مبين » .

والمشهور عند علماء التاريخ أن أستانا الفراهيين في الكتابة والحط حرب بن أمية بن عبد شمس والد أبي سفيان الصحافي الجليل. لأنه كان رجلا كثير الأسفار إلى البلاد بالتجارة فتعلم الكتابة والحط على يد أهل هذه البلاد وعلمها القرشيين ، فبد الحط بمكة كان على يده واختلف المؤرخون في تعيين من علم الحل من أمية فقيل هو عبد الله بن جدعان وقيل بشر س عبد المالة واليك ما ورد في هذا .

ذكر الدانى بسنده إلى زياد بن أنهم قال قات لعبد الله أن عباس: معاشر قريش هل كنتم تكتبون فى الجاهلية بهذا الكتاب العربى تجمعون فيه ما اجتمع ، و تفرقون فيه ما افترق ، في الألف واللام والميم والقطع والوصل وما يكتب به اليهم قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه وسلم ? قال نعم: قلت في علمكم الكتابة في قال حرب بن أمية قلت في علم حرب بن أمية الله بن المية قلت في علم حرب بن أمية الله بن المية الله إلى الأنبار ؟ قال طارى، علم عبد الله ؟ قال أهل الإنبار قال طارى، عوا عليم من أهل المين من كندة قلت في علم علم المين من كندة قلت المية المي

وروى الكلبي عن عوانة أول من كتب بخطنا هــذا وهو الجزم مرامر بن مرة . وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة وهم من عرب طيء تعلموه من كانب الوحى لهود عليه السلام. ثم علموه أهل الأنبــار . ومنهم انتشرت الكتابة في العراق الحيرة وغيرها فتعلمها بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل وكان له صحبة بحرب بن أمية لتجارته عنــدهم في بلاد العراق ، فتعلم حرب منه الكتابة وعلمها القرشيين . ثم سافر معه بشر إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب أخت أبي ســفيان فتعلم منه الكتابة جماعة من أهل مكة فكثر سواد الكاتبين من قريش قبل الاسلام إلى حد ما . فأنت ترى أن الرواية الأولى تدل على أن أستاذ حرب بن أمية عبد الله بن جدعان . والثانية تدل على أن أستاذه بشر س عبد الملك

بقيت الكتابة محصورة فى أفراد قلائل فى الجزيرة إلى أن هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فشجع الكتابة ، وحث على تعليمها وتعلمها بجميع الوسائل . ومما يدانا على هذا أنه لما انتصر على قريش فى غزوة بدر وأسر منهم سبعين رجلا من صناديد قريش وغيرهم جعل على كل واحد من الأسرى لفكاكه من الأسرفداء من المال وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال \_ إن كان ذا دراية بالكتابة \_ أن يعلمها عشرة من صبيان المدينة

فلا يطلقونه إلا بعد تعليمهم ، ويذلك باجت سبوق الكتابات المهدية او أخذت في الذيوع والانتشار في سائر الأنتاء كام السعت رقعة الاسلام وكثرت فتوحاته .

ولذلك لم يتم القرآن نزولا حتى كان للرسولة أصلى الله عليه وسلم أكثر من أربعين كانبا

وكان أولو الأمر من المسلمين بعملون عاهدين على إذاعها في سائر الأقطار الاسلامية ليعلم الناس جيعا أن الاسلام والعلم قرينان لا يفترقان ، وأن الاسلام هو الدين الوحيد الذي يعمل على رفط مستوى الانسانية إلى أوج الرق والكال .

قال العلماء: كان المحط الذي تعلمه حرب وعلمه القرشيان على العلماء الأنباري الحيري المسمى بعد انتقاله إلى الحجاز بالحجازي وكان هذا الحط هو المتداول على أيدي الكانبين يكتبون لله رسائلهم وأشعارهم وغيرها إلى أن جاء الاسلام فكتبوا به الوحي ثم كتبوا به صحف أبي بكر التي جمع فيها القرآن ثم كتبوا به المصاحف العنانية وغيرها واستمر تداوله بين الناس يكتبون والمساحف وغيرها إلى أن فتح المسلمون المالك عاصر والماله عن المحلفة عن المكتاب الكوفة فعنيت بتحويد الحط العربي وتعلم المحلفة عن المكتاب الكوفة فعنيت بتحويد الحط العربي وتعلم العلم المحلفة متعينا المحلفة عن المحلفة عن المحلفة عن المحلفة عن المحلفة عنديت بتحويد الحط العربي المحلفة متعينا المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة متعينا المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة متعينا المحلفة عنديا المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة عنديا المحلفة عنديا المحلفة ا

الحجازى . فحيئذ سمي « الحيط الكوفى » وبه كانت تكتب المصاحف وغيرها .

ثم أخذ الحط العربي يسمو ويرتقى على يد هؤلاء المهرة الذين كان لهم اليد الطولى في تجويده و تحسينه وهم قطبة المحرر والضحاك ابن عجلان وإسحاق بن حماد وقد استطاع قطبة أن يخترع من الخط الكوفى والحجازي خطا آخرهومزيج من الحطين السابقين ويعتبر هذا الخط أساس الحط الذي يكتب به الآن وفي عهد الدولة العباسية بدأ الحط العربي يساير سائر العلوم نموآ وتقدما في هذا العصر الذهبي على يد الوزير العظم أبي على محمد بن مقلة الذي استطاع بعقليته الفدة و نبوغه النادر أن يتمم ما بدأ به قطبة من تحويل الكتابة العربية من صورتها الكوفية إلى الصورة التي هي عليها الآن وقداخترع أشكالا كشيرة للخط العربى وفروعا متعددة وصوراً شتى السنا بصدد الكلام علمها .

ثم جاء بعده على بن هلال البفدادي المكنى بابن البواب فاقتفى أثر ابن مقلة وأخذ طريقته فهذبها ونقحها وأكمل قواعدها وكساها مهجة وطلاوة حتى أوفت على الفاية .

وما برح العلماء والكتاب في سائرالأعصار والأمصار يعنون بالكتابة ويفتنون في تجميلها وتنويعها ويتبارون في إجادتها ،

والنهوض بها ، يحو التقدم إلى أن بلغت النوعة في حبال التنسيق ، وكال التنميق ، وبراعة النهذيب ، كا هو مشاهد الدّن والله أعلم .

#### كتابة القرآرس

في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اشتهر بها

اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ألا ينزل القرآن جملة والعداة كغيرة من الكتب الساوية السالفة ، بل أنزله منجا وأزها على الحوادث ، مقسما على الأزمان ، وذلك لحسم الجليلة ، وعلم الم منها أنه كان ينزل بحسب الوقائع والحوادث التي كانت تحصل في الجنمع في عهد التشريع فتنزل الآيات مبينة حكم الله فيها ، و بحساب الأَسْعَلَةُ التي كانت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المن المسلمين أو غيرهم فتنزل الآيات جوابًا عنها ، وبحسب الشبَّه اليُّ كان تعلج في صدور أعداء الاسلام فقل لل الآيات الدحم بالحجج الدامةة ، و بحسب ماكان تقتضيه حال المسلمين من أقرر عقائد الدين وشرائعه . وأحكامه وفضائله ، و منهما أله الله تدريجيا ليكون أبلغ في التحديء وأظهر في الأبجاز ، ومها أله نزل كذلك للتدريج في تربية الأمة العربية ترية والمهذو علمها

وإعدادها لمنزلة الحلافة في الأرض ، ومنها تيسير حفظه وفهمه والعمل بمقتضاه ، ومنها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الخصومة حتى لا يبرح به الحزن على عدم إسراع قومه إلى الهداية ، وليتفرغ لتبليخ الدعوة بهزيمة قوية ، وقلب مطمئن وكاذالقرآن ينزل علىالنبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويبلغه للناس، ويأمركتاب الوحى بكتابته (١)، ويدلهم على موضع المحتوب منسورته ، فيقول لهم ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة ، وضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا عليه وسلم فيحفظه ومنهم من كـتب السورة أو الآيات أوالسور ومنهم من كتبه كله وحفظه . وكانوا يكتبونه في العسب ــــ جمع عسيب وهوجريد النخلكانوا يكشطون الخوص ويكتبون على الطرف العريض ــ و اللخاف ــ جمع لحفة بفتح اللام و سكون الحاء وهى الحجارة الرقاق ـــ والرقاع ـــ جمع رقعة وهي تكون من جلد أو ورق أوغير ذلك ـــ وقطع الأديم ـــ وهوالجلد ـــ وعظام الأكتاف ـــ جمع كتف وهو عظم عريض في كتف

<sup>(</sup>١) والمقصود من كتابة القرآن وكذا من معارضة الرسول جبريل به مرة فى كل عام . ومرتين فى العام الأخير المبالغة فى الاحتياط لألفاظ القرآن وزيادة لاستيثاق من حفظها وضبطها لتكون فى مأمن من الضياع .

الجيوان كانوا يكتبون فيه الهلة القراطيس عندهم أو الأضافة علم المنافقة القراطيس عندهم المنافقة القراطيس عندهم المنافقة ا

(والذين اشتهروا) بكتابة القرآن بين يدي الني صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ، وعمر بن الحطاب ، وعمان بن عقان ، وعلى بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وأبان بن سعيد ، وخالد بن الوليد ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وثابت بن قيس ، وغير هؤلاء من أجلاء الطبحابة رضى الله عنهم أجمعين .

ولم ينقض عهده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن الكريم مكتوب كله بيد أنه لم يكن مجوعا في مكان واحد ، ولا مرسله السور، وإنما لميأم الرسول بجمع القرآن في مصحف واحد لأن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره ، وأيضًا لما كان تواليه من ورود زيادة أو ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته ، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم وأمن توقع النسخ ألهم الله الخلفاء الراشدين جمعه في مكان واحد وفاء بوعده الصادق بضمان حقظه على هذه الأمة ، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشاورة عموم المياتي ،

وكان الرسول يعارض جبريل بالقرآن موقافي شهر ومضافا

من كل عام ، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين . روى البخارى عن فاطمة رضى الله عنهما قالت « أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جبريل كان يعارضنى بالقرآن كل سنة مرة ، وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى .

والخلاصة أن القرآن كان مكتوباكله فى العهد النبوى ولكنه لم يكن مجموعا فى مصحف واحد . ولا مرتب السور بل كان مفرقا فى العسب والرقاع وغيرها كما تقدم وكان محفوظا فى صدور الصحابة إلا أن منهم من كان يحفظه كله لملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة وغيرهم ، ومنهم من كان يحفظ معظمه ومنهم من كان يحفظ معظمه ومنهم من كان يحفظ معظمه والله أعلم .

### « جمع القرآن في عهد أبي بكر وسببه »

جمع القرآن: تطلق هذه الكامة على معنيين ، الأول حفظه في الصدر ، والثاني كتابته وتدوينه . وقد تحقق كلا المعنيين في عهده صلى الله عليه وسلم . أما المعنى الأول فقد تحقق مجفظ الرسول صلى الله عليه وسلم له في صدره ، وانتقاشه على صفحات قلبه ، وكذلك بحفظ كثير من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم منهم الأربعة الخلفاء ، وطلحة ، وسعد ، وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس

وعموو بن العاص ، وابنه عبد الله ، ومعاوية ، وابن الزيبر ، وعبد الله بن السائب وعائشة ، وحقصة ولم سامة . وهؤلام بن المهاجرين ، وحفظه من الأنصار في حياته غليه السمام أن بن كارية ، ومعاذ بن جيل ، وزيد بن ثابت ، وأبي الدرداء ، ويجمع ابن عارثة ، وأبس بن مالك وغيرهم .

وأما المعنى الثانى فقد تحقق فى حياته صبيل الله عليه وسلم أيضا بكتابته كله و تدوينه بين يديه و إن كان مبعثراً في الأحجار والرقاع وغيرها كما سبق . فلم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله محقوظ في صبيه وراهمظم أصحابه ، و مسجل فما كتبوه فيه من العسب واللخاف وغيرها له ثم قام بأمر المسلمين بعده أحق الناس به أبو يكر الصديق رضى الله عنه بمبايعة الصحابة له - فرت في عهده ما نهم إلى

م عام باصر المسلمين بعده الحق الناس به الو يكو الصدوق رضى الله عند بمبايعة الصحابة له \_ فحدت في عهده ما نبه إلى وجوب جمع القر آن الهكوم في مصحف واحد خشية عليه من النهرق والضياع ، فقد نشبت الحرب بينه وبين أهل الرفة من أتباع مسيلمة الكذاب وغيره ، وكان من الكر الملاحم الته اشتبكت فيها جيء المسلمين بجموع المرتدين هو قطة المامة المشهوبة وفيها قبل كثير من قواء الصحابة فلما وصيل الحير المدينة هالى ذاك عمر بن لفطاب فدخل على أبى بكر فاخره المعلم والتها في المستعال ما يحشاه من ضهياع القرآن إذا كثر القتل في قراء المستعال ما يحشاه من ضهياع القرآن إذا كثر القتل في قراء المستعال المستعالة المستعال المست

واقترح عليه جمع القرآن فتردد أبو بكر أو لا لأن ذلك أم محدث لم نكن له سابقة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم — وكان أبو بكر أحرص الناس على اتباع رسول الله عليه السلام ، ومجانبة كل ما لم يفعله . ولكنه بعد نقاش طويل مع عمر رضى الله عنه اقتنع بصواب رأيه ، وظهرت له المصلحة فيما يعرض عليه وعلم أن ذلك الجمع – وإن لم يفعله الرسول – من أكبر وسائل حفظ القرآن الكريم ، وصيانته من الضياع ، فأقدم على تنفيذ رأى عمر مراعاة لتلك المصلحة ، وكان موفقا غاية التوفيق فيها كان موفقا في غيرها من عظائم الأمور الني قام بها . فأرسل كاكان موفقا في غيرها من عظائم الأمور الني قام بها . فأرسل إلى زيد بن ثابت — بعد استشارة عمر — يدعوه لكتابة القرآن وجمعه في مكان واحد .

وإنما آثرالصديق زيدا بهذه المنقبة مع أن فى الصحابة من هو أكبر منه سنا ، وأقدم إسلاما وأكثر فضائل لأنه كان من أشهر الصحابة إتقانا لحفظ القرآت الكريم كله ، ووعيا لحروفه ، وأداء لقراءاته ، وضبطا لأعرابه ولفاته ، وكان مداوما اكتابة الوحى للرسول صلى الله عليه وسلم ، وشهد العرضة الأخيرة (١) للقرآن فى حياته صلى الله عليه وسلم وكان مع ذلك عاقلا ورعاكامل الدين والعدالة . مأمونا على القرآن غدير متهم فى دينه

<sup>(</sup>١) َ بين في هذه العرضة ما نسخ وما بقي من القرآن .

ولا خلقه ، فاجتمع فيه من المزايا والحصائص ما لم يجتمع لغيره من أكابر الصحابة فلدلك اختاره أبو بكر للقيام بهذه المهمة العظمى فلما حضر عرض عليه أبو بكر فكرة جمع القرآئ واقتراح عليه أن يتولى تنفيذها فتردد زيد في ذلك و ناقش أبا بكر وعمر في هله الفكرة ، فما زال به أبو بكر حتى اقتنع بصوابها ، ووجوب تنفيذها وشرع في ذلك فكان يتتبع القرآن و مجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال ، ويتحرى أن يكون جمعه عما كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريا دقيقا حتى أتم جمعه في صحف. وإنما كان زيد يتتبع المكتوب في هذه الأشهاء أمع خفطه القرآن كله زيادة في الاحتياط ومبالقة في الضبط فتكون الكتابة معاضدة للحفظ المترات كله زيادة في الاحتياط ومبالقة في الضبط فتكون الكتابة معاضدة للحفظ المترات كله زيادة في الاحتياط ومبالقة في الضبط فتكون

وفى ذلك يزوى البخارى عن زيدس ثلبت أنطقال أرسل إلى أبوبكر مقتل (١) أهل الميامة (٢). فاذا عمر بن الخطاب عنده قال أبوبكر رضى الله عنه إن عمر أنانى فقال إن القتل قد استخر (١)

<sup>(</sup>١) أي عقب قتل أهل اليمامة والمراد بأهل اليمامة هندًا من قتل بها من الصحابة في الموقعة مع مسامة الكذاب .

<sup>(</sup>١٠) اسم مكان في بلاد العرب كانت به الوقعة المشهورة بين جيوع السافيات بقادة خالد تن الوليد وحيوش السافية الكذاب . وقد تم فيهما على لهد خلف (٣) أى كثر واشتد روى أنه قتل من القراء نحو سسمون وقيل خسمائة منهم سالم مول أني حذيفة .

يوم الىمامة بقراء القرآن ، وإنى أخشى أن يستمر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن قات لعمر كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرهذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رآى عمر ، قال زيد قال أبوبكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقدكنت تكتب الوحى لرســول الله صلى الله عليه وســلم فتتبـع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على" مما أمر في به من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله علميه وسلم ? قال هو والله خيرهلم يزل أبو بكر براجعني حتى شرح الله صدری للذی شرح له صدر أبی بکر وعمر ، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. « لقد جاء كم رسول من أ نفسكم » الآيتين فكانت الصحف عند أ بى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصــة بنت

فأنت تري من هذا الحديث أن جمع القرآن فى مكان واحد لأول مرة كان فى عهد أبى بكر رضى الله عنه وكان قبل ذلك متفرقا فى العسب واللخاف وغيرها مماكانوا يكتبون فيه . وكان

محفوظا في صدور الرجال . وقد ندب أبو بكار لجمعه زيد بن ثابت لأنه اجتمع فيه من المناقب ما أوجب تقديمه على غيره ا واختصاصه بهذا الأمر الجال كما سبق . ولما شيرع زيد في جمعه اعتمد على مصدرين الأول ما كان مكتوبا في عهد المرسول الأعظم. والثاني ماكان محفوظا في صدور الحفاظ وكان يتوثقل في الأخذ من المكتوب غاية التوثق . حتى يتيقن أنه مما كتب بين يدى الرسول عليه السلام وأنه نما ثبت في المرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته . ولذلك لم يكن يقبل شيئا من الكتوب لحتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب أمام الرسول صلى الله عليه وسيلم يدلك على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من الخاذيق إنجوا إن عبد الرحن بن حاطب قال قدم عمر (١) فقال من كان تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القيرآن فيليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواخ والعسب وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان قال السخاوى المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده ولذلك قالف آخر سورية براءة أنه لم بجدها إلا مع أبى خزعة أى لم بجدها مكتوبة إلا

<sup>(</sup>١) يُؤخذ من هذا أن عمررضي الله عنه كان يؤازر زيد بن ثابت في أهذه المهمة وقد دلت الروايات السكتيرة على ذلك .

معه مع أنه كان يحفظها . وكان كثير من الصحابة يحفظونها ولكنه كان يريد أن يجمع بين الحفظ والكتابة زيادة فى التوثق ومبالغة فى الاحتياط .

وقد راعى زيد فى كتابة هذه الصحف أن تكون مشتملة على ما ثبتت قرآنيته متواتراً. واستقر فى العرضة الأخيرة . ولم تنسخ تلاوته . وأن تكون مجردة عما كانت روايته آحاداً وعما ليس بقرآن من شرح أو تأويل . وأن تكون مرتبة الايات والسور جميعا .

وتم جمع القرآن على هذا النحو من صدور الحفاظ، ومما كتب بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم باشراف أبى بكر وعمر، وكان جمعه فى عهد الصديق رضى الله عنه من أجل مناقبه وأفضل مزاياه ، لأنه ضمن المسلمين حفظ كتابهم من التفرق والضمياع ، ولذلك قال على رضى الله عنه : أعظم الناس فى المصاحف أجراً أبو بكر ، رحمة الله على أبى بكر هو أول من جمع كتاب الله تعالى .

وإذا أمعنت النظر في صـنيع أبى بكر في كتابة القرآن وجمعه لا تستطيع الحكم عليه بأنه من الأمور المستحدثة الخارجة ولا من البدع الضارة الممقوتة ، بل هو مستمد من القواعد التي وضعها الرسول صـلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن ،

واتفاذ كتاب يكتبون له الموحي المنزل ولذلك بالل الامام أبو عبد الله الحاسبي « كتابة القرآن ليست بمحدثة » فأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والاكتاف وغيرها ، فأها أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان محتمها . وكان ذلك عنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها بحيط حتى لا يضيع منها شيء اه

ظلت هذه الصحف التي جمع فيها القرآن في رعاية الحليفة الأول أبي بكر مدة خلافته . ثم انتقلت بعده إلى رعاية الحليفة الثاني عمد ابن الحطاب مدة خلافته . ثم عند حفصة بنت عمر بعد وفاة أييما و بقيت عندها إلى أن ولى مروان المدينة فطلما منها فأيت ، فلما توفيت حضر جنازتها وطلما من أخيها عبد الله فيعث بها إليه فأمر باحراقها وقال إنما فعلت هذا لأنى خشيت إن طال بالفاسلة زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب (1) اه .

ولم يأمرمروان بلحراق هذه الصحف إلابعه أمرعثان برخي المسلم عنه بنسخ المصاحف العثمانية وإرسالها إلى الأمصار، وأهم

<sup>(</sup>١) فالغرض من إتلافها ســد ذريعة النشكك والارتباب فلا يستطب المسلم

باحراق كل ما عداها من المصاحف والصحف كما سيأتى قريباً إن شاء الله تعالى .

### جمع القرآن و تدوینه فی عهد عثمان و سببه

بقيت تلك الصحف التي كتبها زيد بأم الخليفة أبي بكو الصديق رضي الله عنه عند حفصة أم المؤمنين صدرا من خلافة عَمَّانِ رَضَى الله عنه ، ويومئذ اتسعت الفتوح ، وتفرق المسلمون فى الأمصار والأقطار ، وكان أهل كل إقليم من أقاليم الاسلام يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة ، فأهل الشام يقرءون بقراءة أبى بن كعب، وأهل الكوفة يقرءون بقراءة عبد الله بن مسمود ، وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعري ، فكان بينهم اختلاف في وجوه القراءة ، ومنشــأ هذا الاختلاف إنزال القرآن على سبعة أحرف كما ثبت ذلك عن رســول الله صلى الله عليه وســلم طريق التواتر . وكان الدى يســمع هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار إذا احتوتهم المجامع ، أو التقوا على جهاد أعدائهم يعجب من ذلك أشـد العجب . وكأن هـذا الاختلاف مدعاة إلى فتح باب الشــقاق والنزاع في قراءة القرآن الكريم ، لأن كل فريق يدعى أنه الذي على الحق . وأن غيره على الباطل، وكان بعضهم يفيخر على بعض في قراءته معتقدا أنهــا الصواب وحدها فيقول بعضهم لبعض قراءتى خير من قراءتك ويرد عليه الآخر بالمثل وهكذا حتى أفضى ذلك بم إلى تأثيم بعضهم بعضا، وإنكار بعضهم على بعض.

وفي السنة الثانية أو الثالثة – على اختلاف الروايات – من خلافة عثمان رضي الله عنه سنة خس وعشمرين من الهجرة اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أرمينية وأذربيجان - وكان فيمن غزاها مع أهل العراق حديقة من المان . فرآي كيوة اختلاف المسامين في وجوه القراءة ، وسمع ما كانت تنطق به ألسنتهم من كلمات التجريج والتأثيم التي يقذف جميا يعضهم بعضا حين اختلافهم في أوجه القراءة ، فاستعظم ذلك حذيفة وأكبره ، ففزع إلى عُمَان وأخبره بالذي رآى وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابهم الذي هو أصل الشريعة . ودعامة الدين كما اختلف البهود والنصارى، فأدرك عمان بناقب ظره ، وحصافة عقله أن وراء هذا الاختلاف شراً كبيراً لا قبل المسلمين به ال وأن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحكمة والحزم ستجر \_ لامحالة الم إلى أسوأ المواقب، فأخذ يعالجها قبل أن يستفحل خطرها، ويتفاقم شرها فجمع أعلام الصحابة ودوى الرأى منهم وأخذوا يبحثون عن علاج لهذه الفتنة . ووضع حد لهذا الانحتلاف فأجمعوا رأيهم على نسخ مصاحف يرسل إلى كل مصرمن الأمصار

مصحف يكون مرجعا للناس عند الاحتلاف ومو ئلا ، عند التنازع وعلى إحراق كل ما عدا هذه الصاحف ، وبذلك تجتمع الكلمة وتوحد الصفوف ، ويستأصل دابر الحلاف .

ثم شرع عثمان فى تنفيذ ما أجمعوا عليه ، وندب للقيام بهذه المهمة الخطيرة أربعة من أجلاء الصحابة وثقات الحفاظ ، وهم زيد بن ثابت — وهو الذي اختاره أبو بكر لجمع القرآن لما امتاز به من المناقب السابقة — وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وهؤلاء الثلاثة قرشيون وأرسل عثمان إلى حقصة أن أرسلي إلينا بالصحف التي عندك فأرسلتها إليهم فأخذوا في نسخها وجاء في بعض الروايات أن الذين ندبوا لنسخ المصاحف اثنا عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار منهم أبي بن كعب .

#### قانون عثمان فى كتابة المصاحف

كان نسخ هذه المصاحف باشراف الخليفة عمان وأعلام الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكانوا لا يكتبون فى هذه المصاحف شيئا إلا بعد أن يعرض على الصحابة جميعا، ويتحققوا أنه قرآن، وأنه لم تنسخ تلاوته، واستقر فى العرضة الأخيرة، فلم يكتبوا ما نسخت تلاوته ولم يكن فى العرضة الأخيرة.

ولا ما كانت رواطه آحادا ، ولا ما ليس بقر أن كالدى كان يكتبه بعض الصحابة في مضاحفهم الحاصة شرط لعني ، أو ميا ا لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك .

وقد كتبوا مصاحف (۱) متعددة — وسنقفك على عددها قريبا إن شاء الله تعالى — لأن عمان قصد إرسال ما وقع عليه إجماع الصحابة إلى الأقطار الاسلامية ، وهى أيضا متعددة ، وكتبوا هذه المصاحف متفاوتة في الحذف ، والاثبات ، والنقص والزيادة ، وغير ذلك لأنه قصد اشتالها على الأحرف السبعة التي تزل عليها القرآن الكريم، وجعلت غالية من النقط والشكل عقيقة لمذا الفرض أيضا.

قالكابات التي اشتملت على أكثر من قراءة ، فخلوها من النقاط والشكل بعملها محتملة لما اشتملت عليه من القراءات تكتب برسم

<sup>(</sup>١) الفرق بين الصحف والمصاحف أن الصحف جم صحفة وهي القطعة من الورق أو غيره يكتب فيها . والمصحف هو جامع الصحف فيو ملاحظ فيه دفتاه وها تجلداه الذان يتخذان لجئم أوراقه وضبط صحفه هذا معتاما في أهل اللغة أما في الإصطلاح فالمراج بالصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآت في عها الصحف الأوراق التي جم فيها القرآن مع ترتب بعضها أثر بعض والمراج بالصحف الأوراق التي جم فيها القرآن مع ترتب المائة وسوره جميا في عها بالصحف الأوراق التي جم فيها القرآن مع ترتب المائة وسوره جميا في عها عمان اه من الفتح لائن حمر الم

واحد في جميع المصاحف وذلك نحو « فتبينوا » و « ننشرها » و « هیت لك » و « أف » و هكذا ، وأما الكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر وتجريدها من النقط والشكل لا يجعلها محتملة لما ورد فيها من القراءات لا نكتب برسم واحد في جميع المصاحف بل ترسم في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة ، وفي بعضها برسم آخر بدل على القراءة الأخرى نحود ووصى بها ابراهيم» بالبقرة ــ فقد رسمت في بعض المصاحف بواوين قبل الصاد من غـير ألف بينها وفي بعضها باثبـات ألف بين الواوين ، ويحو « وســارعوا إلى مغفرة من ربكم » بآل عمران رسم في بعض المصاحف بواو قبل السـين ، وفي بعضها بحذف الواو ، ونحو ﴿ تَجْرَى تَحْمَا الْأَنْهَارِ ﴾ في التوبة في الموضع الأخير فيها رسمت في المصف المـكي بزيادة من قبـل تحتما وفي بقية المصاحف عذفها وهكذا.

وإنما لم يكتبوا هذا النوع من الكلمات بالرسمين معا في مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكررا في قراءة واحدة . وليس كذلك ، بل هما قراء ان نزل اللفظ في إحداهما بوجه وفي الثانية بوجه آخر من غير تكرار في واحدة منهما ، وكذلك لم يكتبوا هذه الكلمات برسمين أحدهما في الأصل والثاني في الحاشية لئلا يتوهم أن الثاني تصحيح للاول وأن الأول خطأ ، على أن

كتابة أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية أحكم والرجيح بلا مرجح .

والذي دعا الصحابة إلى سلوك هذا المنهج في كتابة الصاحف أنهم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحميع وجوه قراءاته وحروفه التي نزل بها ، فكانت هذه الطريقة أدنى إلى الأحاطة بالوجوه التي نزل عليها القرآن الكريم ، فلا يقال إنهم أسقطوا شيئا من قراءاته لأنها كلها منقولة نقلا متواثرا عن رسول صلى الله عليه وسلم .

ومن هنا يتضح جليا أن اختلاف القراء الذي أفزع حذيفة وعمان وكانسبما في كتابة المصاحف إنماكان في قراءات وأحرف تلقاها قراؤهم قبل العرضة الأخيرة ثم نسخت بهذه العرضة ولكن نسخها لم يبلغ هؤلاء القراء، وإلا لوكان مقصد عمان جمع الناس على حرف واحد وإلغاء باقي الأحرف التي نزل بها القرآن ما جعل المصاحف متفاوتة في الحذف والاثبات الح ما تقدم فكتاية المصاحف على هذه الكيفية دليل على أن عمان أداد جمع الناس على ما تواتر من القراءات دون ما نسخ ، أو شذ منها وسيأتي لذلك مزيد بحث إنرشاء الله نعالى .

وكان من قانون عثمان في كتابة المصاحب أيضا أتمه تال

لهؤلاء القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فأنما نزل بلسانهم ففعلوا ، وقد ورد أنهم اختلفوا في كتابة « التابوت » فقال زيد « التابوه » بالهاء وقال القرشيون « التابوت » بالتاء المفتوحة فرفعوا أمرهم إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوه بالتاء المفتوحة لأنه كذلك في الحة قريش .

ولما أنموا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق من الآفاق الاسلامية بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. سد الباب الشر والفتنة، وحسما لمادة النزاع، وحملا للمسلمين على أن يجعلوا هذه المصاحف المرجع الوحيد والأصل المعتمد.

وفى ذلك يروى البخارى أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يفازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمندين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ،

وعبد الرحن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المساحف وقاله عثبان لارهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسام فعلوا حتى إذا القرآن فاكتبوه بلسام فعلوا حتى إذا نشخوا الصحف في المساحف رد عثمان الصحف إلى حقصة فوأرسل المن كل أفق عصحف مما نسخوا وأمى عا سواة من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . اه .

وروى أبو قلابة أن عثمان رضى الله عنه كتب إلى أهل الأمصار يأمر بمحو ما عندهم مما يخالف مصحفه ولكن أكثر الأمصار يأمر بمحو ما عندهم مما يخالف مصحفه ولكن أكثر الروايات على أنه أمرهم باحراقها ، قال بعض الأقاضل وإنجا لمحدق عثر ق عثمان صحف حقصة كما أحرق غيرها لأن هذه الصحف اعتبرت مصدراً وأصلا لمصحفه وانعقدعلها إجماع الصحابة وأما غيرها فقد تكون عبا اللاحتلاف . . .

## كم مرة جمع القرآن الكريم

ما تقدم تعرف أن القرآن الكريم جمع - يمعني كتب - ثلاث مرات ، الأولى في المهد النبوى الشريف، والتانية في عهد الصدي ، والتالثة في عهد عثمان ، و تستطيع أن تفرق الته جمع في عهد النبوى عبدارة عن كتابة الآيات و تعليا الثلاثة ، فالجمع في العهد النبوى عبدارة عن كتابة الآيات و تعليا

ووضعها في مكانها الخاص من سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين عسب وعظام وغيرها كما سبق، وكان المقصود من هذا الجمع — بمعنى الكتابة — زيادة التحرى في ضبط ألفاظه، وحفظ كلماته، فوق مافي ذلك من تقديس القرآن والتنبيه على رفعة شأنه كما هو الشأن في تقييد الأشياء النفيسة، وإن كان المعول عليه في ذلك الوقت مجرد الحفظ في الصدور. والجمع في عهد الصديق عبارة عن نقل القرآن جميعه وكتابته في مكان واحد وهو الصحف مرتب الآيات والسور، مقتصرا فيه على ما ثبتت قرآنيته بالتواتر. وكان الغرض منه الاحتياط والمبالغة في حفظ هذا الكتاب خوفا عليه أو على شيء منه من الضياع موت حملته وحفاظه.

وأما الجمع في عهد عمان فهو عبدارة عن نقل ما في الصحف السابقة في مصاحف وإرسال هذه المصاحف إلى أقطار الاسلام، وكان المقصود من جمع القرآن وكتابته في تلك المصاحف القضاء على هذه الفتنة التي ظهرت في صفوف المسلمين وتوحيد كلمتهم، وحملهم على ما تضمنته تلك المصاحف من القراءات الثابتة المتواترة دون ما لم يكن كذلك من الأوجه التي نزلت أولا للتيسدير تم نسخت بالهرضة الأخيرة قال القاضي أبو بكر الباقلاني « لم يقصد عمان قصد أبي بكر في نفس جمع القرآن بين لوحين وإنما قصد

جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك ، وأخذهم بمصحف لاتقديم فيه و لا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل ، ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومقروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتى بعد » اه .

#### المصاحف العثانية

عددها ، حالمها ، كيف أرسلت إلى الأمصار موقف المسلمين إزاءها

#### عدد المساحف

اختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسلها عمان رضى الله عنه إلى الآقاق على أقوالى كثيرة ، وأصحها في ذلك وأولاها بالقبول أنها ستة ، البصرى ، الكوفى ، الشامى ، المسكي ، المدنى العام لأهل المدينة ، المدنى الحاص ، وهو الذي حبسه عمان النفسه وهو الذي يسمى بالمصحف الامام ، ولعل إطلاق هذا الاسم عليه نظراً لأنه الذي نسخ أولا ومنه نسخت المصاحف الأخرى ، ولا مانع من إطلاق هذا الاسم على كل مصحف هنها الاقتداء أهل الأمصار مها .

عرفت ممـا سبق ما اشتملت عليه المصاحف العُمانية من المزايا والخصائص ، ونريد في هذا البحث أن نقنك على هذه الحقيقة . هلكانت هذه المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم ، أم كتبت على حرف واحد من هذه الأحرف .

ذهب فريق من العلماء إلى أن المصاحف العمانية ايس فما إلا حرف واحد من الأحرف السبعة وهو حرف قريش ، محتجين على ذلك بأن باقى الأحرف إنما أنزلت في ابتداء الأمم في صدر الاسلام للتيسيرعلى الأمة ، ورفع الحرج والمشقة عنها ، ولما رآى عثمان أن القراءة بالأحرف السبعة أصبحت مثار شقاق وفرقة بين المسلمين ، وأنها إنمــا أنزلت ابتداء للتيسير والتسهيل لأن إلزام جميع القبائلالعربية بالتزام لغة واحدة لم تتعودها ألسنتهم نوقعهم في الحرج والمشقة ، وأن الحاجة إلى هذه اللفات والأحرف قد انتهت اقتصر فى كتابة المصاحف من هذه الأحرف واللغات على واحدة هي لغة قريش وأمر كتاب المصاحف بأن يقتصروا في كتابتهم علمها محتجا على ذلك بأن القرآن قد نزل مها ولذلك قال لهؤلاء الـكتاب : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فأنما نزل بلسانهم . وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى المساحق مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة و متضمنة لما ثبت من القراءات المتواترة في العرضة الأخيرة لأنها كا علمت كانت خالية من النقط والشكل فكانت محتملة للاحرف السبعة لا على معنى أن كل مصحف منها مشتمل على جميع الأحرف السبعة بل على معنى أن كل مصحف منها مشتمل على جميع الأحرف السبعة بل على معنى أن كل مصحف منها مشتمل على ما يحتمله رسمه من هذه الأحرف ، وأن مجوعها لا يخلو عن الأحرف ، وأن مجوعها لا يخلو عن الأحرف السبعة .

قالأحرف السبعة منتشرة في المصاحف السنة ، ومتفرقة فيها ، فقراءة « ووصى » مثلاً وإن لم توجد في المصحف المدنى والشامي فقد وجدت في غيرهما ، وقراءة « تجرى من ختما الأنهار » بالموبة في المصحف المدخف المدنى والشامي وهكذا وأما القراءات الثابتة في مثل « فتبينوا » و « هيت لك » وهكذا وأما القراءات الثابتة في مثل « فتبينوا » و « هيت لك » و المحد في عتملها ضرورة خلوه من النقط والشكل و الحلاصة أنك لو نظرت إلى المصاحف مجتمعة لوجدتها هشتمالة والحديث المسبعة ، ولو جدت هذه الأحرف هبثوثة فيها ، وهذا المذهب هو الذي يطمئن إليه القلب ، و مدي إليه العظل، وهذا المنظمة البراهين وإليك بيانها :

أولا على المحمد المهاحف المانية قد اسخت من المحق المانية المان

سجل فيها ماتواتر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة ، واستقر فى العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته فصحف أبى بكر تعتبر أصلا ومصدر المصاحف عمان رضى الله عنهما.

ثانيا — لم يرو في خبر صحيح ولا ضعيف أن عُمان أمر الكتاب أن يقتصروا على حرف واحد ويلغوا الستة الباقية .

ثالثا - لا يصدق ،ؤمن يمرف للصحابة قدرهم في قوة دينهم و تقديسهم كتاب رمهم ، واعتقادهم أن فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية . أقول لا يدور بحلد مؤمن أن هؤلاء الصحابة وهم كثرة كاثرة ـــ وكانوا وقتئد اثنى عشر ألفا أو يزيدون ـــ يقرون عثمان على إلغاء ما تواترت قرآنيته عن رسول الله صلى عليه وسلم مهاكات البواعث علىذلك، على أن جمع كلمة السلمين ولم شعثهم ، واستئصال بذور الشقاق من قلوبهم لا يحمل عمَّان رضي الله عنه على إبطال شيء من القرآن الكريم بل عليــه ــــ والحالة هذه ـــ أن يأمر بكتابة ما ثبتت قرآنيته بالتواتر من الأحرف السبعة ، واستقر في العرضة الأخيرة ، وأن يلزم الأمة بالوقوف عند هذا المتواتر ويعلمهم بأن ما عداه من الوجوه التي نزلت في ابتداء الأمر للتيسير قد نسيخت بالمرضة الأخيرة فلا تجوز القراءة بها ، ولا اعتقاد قرآنيتها ، وبذلك تقمع الفتة ، وتجمع الكلمة ، وتوحد الصفوف ، ويقضى على النزاع ، وهذا هوما قام به عَمَانَ رَضَى الله عنه ، وو افقه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رابعا — لو كان صحيحا ما يدعيه أصحاب الرأى الأول من أن عَمَانُ أمر الكتاب أن يقتصروا على لغة قريش ويتركوا ما سواها لكان القرآن خاليا من حميع اللغات إلا من لغة قريش وهذا باطل في الواقع لأرف القرآن فيه من الكلمات من اللغات الأخرى غير لغة قريش ما يفوق الحصر ، فوجوع هذه الكلمات في القرآن من أوضح البراهين على أن المصاحف لم يقتصر فيها على لغة قريش بل كتب فيها من الأحرف السبعة ما تواتر وثبت في المرضة الأخيرة .

وهاك بغض الأمثلة لهذه الكايات:

روى أبو عبيد عن الحسن قال : كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجل من أهل البمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير ، وعن الضحاك في قوله تعالى « كلا لا وزر » قال لا حيل وهي بلغة أهل البمن أيضا ، وأخرج أبو يكر الأنباري عن ابن عباس في قوله تعالى « أفلم ييأس الذين آمنوا » قال ابن عباس أفلم يعلموا وهي لفة هو ازن ، وورد أن قوله تعالى « لا يلتكم من أعمالكم شيئا ، لا ينقصكم وهي بلغة عبس ، وهكذا .

المصاحب العثمانية اختلانا في مواضع كشيرة فقوله تعالى « ووصى بها إبراهم ، في سورة البقرة كتب في بعض المصاحف بو أو س من غير ألف بينهما ، وفي بعض المصاحف بألف بين الواوس ، وقوله تعالى ﴿ وسارعوا إلى مففرة من ربكم ﴾ في ســورة آل عمران كتب في بعضها بواو قبل السمين وفي بعضها بحذف كتب بالواو في البعض وبالفاء بدلها في البعض الآخر وقوله تعالى ﴿ وَفَهَا مَا تَشْهَيِهِ الْأَنْفُسِ ﴾ في الزخرف كتب في بعضها بالهاء وفي بعضها بغير هاء هكذا ﴿ تَشْتَهَى ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَمَنْ يتول فأن الله هو الغني الحميد ﴾ في الحديد كتب في بعضها باثبات لفظ هو ؛ وفي بعضها بحذفه إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . فلو كانت المصاحف مكتوبة بلغة واحدة وهي لغة قريش لم يكن هناك داع لهذا الاختلاف. وقد يقال إن قول عثمان للرهط الثلاثة القرشيين ﴿ إِذَا احْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيَّدُ بِنِ ثَابِتُ فَي شَيءَ مِنَ الْقُرَّآنِ فاكتبوه بلسان قريش فأنما نزل بلسانهم ففعلوا ، يدل لأصحاب

الرأى الأول ، والجواب عن ذلك أن عثمان لا يريد من وراء هذه

المقــالة إلا الاختلاف من حيث الرسم (١) والكتابة لا من حيث

<sup>(</sup>۱) فالمعنى إذا اختلفتم فى رسم كتابته فاكتبوه بالرسم الذى يوافق لغة قريش ولهجتها فانه نزل بها .

جواهم الألفاظ والكلب حمله بين الأدلة ، و توافيعيا إين المسلمين ا على أراد لم يصل إلهنا أيهم المختلفوة إلا في لفظ عليه فقط عالمو و التابوت ، في قوله تعالى و إن آية ملمكه أن يأتيكم النابوت. هل يكتب بالتاء أم بالهاء ? فريجمو اللي عمان فأمرهم أن يكسوم بالهاء لأنه بكتب ما في لهة قريش ، وقد يتمسيك أعدداب الرافية الأول أيضا بقول عنان و فأعا نزل باسطنهوا عن المنق أراعا لامهمسك لحم منا لأن القنان أزل أولا بلمان في سلامهم المقصودون أولاء ثم وسع الله على الأمة بإنزاله باللغات الأخراق السيم لي عليهم س توله بغير تكاف بشغل عن تدميم و بيد الله و و المال . إن نقل القرآن الكريم إنما يحمد على العلق من الفواه الشيو فع خلفا عن سماف ، و ثقة عن ثقة ، و إماما عن إمام له حتى الطاوا إلى الحضرة النبوية عدولذاك لما أراد عمال إذاعة المستاحلة وإرسالها إلى الأمصار فم رسالها وحدها لتكوى فترجع الوعالة بل السمال مع كل مفتحف إماما عدلا ضابطا فكون قراحما موافقة لما في هذا المصحف عالبا ، فأمر ويدين عام الن القرع ا الله في واحث عبد الله بن الساعب مع الصحف اللي الوالمنوا ابن شهاب مع الشباى ، وأبا عبد الرحن السلمي مع الكوفي ، وعاص بن عبد القيس مع البصرى ، ثم نقل التا بعوم عن الصحابة

فقرأ أهل كل مصر بما يوافق مصحفهم تلقيا عن الصحابة الذين تلقوه من فيه صلى الله عليه وسلم فقام التابعون فى ذلك مقام الصحابة ، ثم تفرغ جماعة للقراءة والأقراء ، والتعليم والتلقين ، حتى صاروا أثمة يقتدى بهم ، ويؤخذ عنهم ، وأجمع أهل بلدهم على تلتى قراءتهم ، واعتماد روايتهم ، ومنهنا نسبت القراءة إليهم وأجمعت الأمة وهى معصومة من الخطأ فى إجماعها على ما فى هذه المصاحف ، وعلى ترك ماسواها من زيادة ونقص وتقديم وتأخير وغير ذلك لأنه لم يثبت عندهم ثبو تا متواترا أنه من القرآن .

#### موقف المسلمين إزاء تلك المصاحف

لما أمر عُمَان رضى الله عنه بنسخ المصاحف ، وكتا بنها على ماثبت فى العرضة الأخيرة وترك ماسوى ذلك وقف منه الصحابة جميعا موقف التأييد والتعضيد ، واستجابوا لندائه فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا على المصاحف العُمانية حتى ورد أن عبد الله ابن مسعود أنكر بادى و ذى بدء على عُمان لأنه آثر زيد بن ثابت فى كتابة المصاحف على عبد الله ، لما سبق من الأوصاف الموجبة لذلك ، ولكنه لم يلبث أن رجع ، وأقر ما عمله عُمان ، واتفقت عليه كلمة الصحابة .

أخرج أبن أبى داود بسند صحيح عن على رضى الله عنه

أنه قال : ولا تقولو الفئ عمان إلا خيراً فوالله عام ما الله على الله على الله فالمصاحف إلا عن ملائمنا . قل مد تقولون في مده الدراجة ا فقد وافق أن بعضهم يقول إن قراءي خو من قراء الم المعنا يكاه بكون كفراً قلنا فل يرى ؟ قال أدى أَنْ يَحِمْعُ الناسي علم مصحف واحد فلانكون فرقة ولا اختلاف عقلنا فهم مار أمت إ من وودد عن على أيضا النه قال و لو كنت الوالي وقت عيالة الذين أرسبات إليهم المصاجف فقد وقفو المهما مواقفت اللقديد والاكبار لأنهم علموا أنكتابة هذه المصاحف لم يكن عملا فرديا استقل به هيخض قا. وأنا هو إجاع من أصعاب وسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الرسول صلى الله عله وسلم وأنى عامم عاهم جدرون به فقال و عليكم بسفقه وسنة الحاليان الراشيدين المهدين من جدى عضوا عليه الطاحف عد والله من بعدي أبي بكروعمر، فلللك في قفوا منها هذا إله أقف المحمود و المقوم الرضا والقبول ، و جعلوها المصدر الوجيد فقدون بها ع وعيم وراليا والماد الماد The that I sim! is .

الدعانا في داوه سنة صحل عن على رغي الله عنه

# ما اشتهر من المصاحف في عهد الصحابة

اشتهر في عهد الصحابة مصاحف أخرى غير المصاحف العثمانية التي سبق الكلام عليها . بيد أن هذه المصاحف لم تظفر بما ظفرت به المصاحف العثمانية من إجماع الصحابة عليها ، ورضاهم بها ، ووقو فهم عند ما تضمنته من الأوجه والقراءات ، ولم تحرز عند أهل الأقاليم والأمصار ما أحرزته المصاحف العثمانية من الثقة والقبول .

ذلك أن هذه المصاحف كانت مصاحف فردية خاصة كتبها بعض الصحابة لنفسه ، ولم يقتصر في كتابتها على ما استقر في العرضة الأخيرة ، بل كتب فيها ماكانت روايته آحاداً، ومانسخت تلاوته ، وما لم يكن في العرضة الأخيرة ، وخلط فيها بين ألفاظ القرآن وما كان شرحا لها ، وبيانا لتأويلها ، وهذه المصاحف تختلف عن مصاحف عثمان تارة بالزيادة ، وأخرى بالنقص ، ومرة بالتقديم ، وأخرى بالتأخير وهكذا وإليك أنموذجا من هذه المصاحف .

#### مصحف عمر بن الحطاب

كتب فيه فى سورة الفاتحة « صراط من أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم وغير الضالين » وفيه أيضا أول ســورة آل عمران « أنم الله لا إله إلا هو الحى القيام » وفيه فى سورة الدثر « فى جنات الساءلون يا فلان ما سلكك فى سفر » .

## مصحف على بن أبي طالب

كتب فيه في سورة البقرة «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وآمن المؤمنون » .

## مصحف عائشة أم المؤمنين

كتب فيه في سورة البقرة « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلاة العصر » وفي رواية بحذف واو وصلاة العصر » وفيه أيضا في سورة الأحزاب « إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون في الصفوف الأول »

## مصحف حفصة أم المؤمنين

كتب فيه « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلاة ا العصر »

图 村村 一 一 人人

# مصحف أم سلمة أم المؤمنين

وفيه ما في مصحف حفصة .

### مصحف عبد الله بن الزبير

كتب نيه في سورة البقرة « لبس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج » وفيه أيضا في سورة المائدة « فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين » وفيه في سورة آل عمران « واتبكن منكم أمة يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم » .

#### مصحف أبى من كمب

### مصحف عبد الله بن عباس

كتب فيه فى سورة البقرة « فلاجناح عليه ألا يطوف بهما » وفيه « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج » وفى آل عمران « إنما ذاكم الشيطان نحوفكم أولياءه » وفيه فى البقرة « وأقيموا الحج والعمرة للبيت » وفى آل عمران « وشاورهم فى بعض الأمر » وفى البقرة « وإن عزموا السراح » وفى الحج « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبى ولا محدث »

وفى الأعراف ﴿ كَأَنْكُ حَقَى بِهَا ﴾ وفى آل عمران ﴿ وَمَايِعِمْ تَأْوِيلُهُ اللّهِ وَيَقُولُ الرّاسِخُونُ فَى الْعَمْ آمننا به ﴾ وفى البقرة ﴿ قَانَ آمنوا بِمَا آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ وفيها ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وصلواة العصر ﴾ وفي النساء فيا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ﴾ وفيها ﴿ فبظم مِن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات كانت لهم ﴾ وفي سورة النصر ﴿ إذا جاء فتح عليهم طيبات كانت لهم ﴾ وفي سورة النصر ﴿ إذا جاء فتح اللّه والنصر ﴾

#### مصحف عبد الله من مسعود .

كتب في سورة البقرة « اهبطوا مصر » بدون ألف و « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان وبنا » و ﴿ فَلَا رفوث ولا فسوق ولا جدال في الحج » و « وتزودوا وخير الزاد التقوى، و ﴿ وأقيموا الحج والعمرة للبيت ﴾ وفي آل عمر ان « الحي القيام » و « و إن حقيقة تأويله إلا عند الله » و « و أَدَّاهُ الملائبكة يا زكريا إن الله » و « يا مريم اقنتي لربك واركمي واسجدى في الساجدين و ﴿ إِذْ قَالَتَ اللَّائِكُمْ إِنَّ اللَّهِ الْمِبْسُرِ لَهُ ﴾ وفي سورة النسماء ﴿ إِنَّ الله لا يظلم مثقال علم م وفي المسلمة « إن تعذبهم فعبادك » وفي الأنعام « كالذي اسستهواه الشيطان و ﴿ لَقَدَ تَقَطُّمُ مَا يَدِينِكُمْ ﴾ وفي الأعراف ﴿ قَالُوا رَبُّهُ إِلَّا يَعْفُنُ لَنَّا وترحمنا يه أوفي الأنفال ﴿ وَلا يُحسِّبُ الذِّينَ كُنُهُرُ وَالْ سَبَقُوبُ مَا فَيْ

التوبة « قل أذن خير ورحمة لكم » وفي يونس « حتى إذا كنتم فی العلك وجرین بكم » وفی هود « و آنانی رحمهٔ من عنده و عمیت عليكم » ﴿ فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك » وفي الرعد « وسيعلم الكافرون لن عقبي الدار » وفى النحل « الذين توفاهم الملائكة » وفي الأسراء « سبحت له الأرض وسبحت له السموات » وفي الكهف « لكن هو الله ربي » وفي مريم « ذلك عيسي ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون » و « تكاد السموات لتتصدع منه » وفي طه » قد نجيتكم » وفي الحج ﴿ أَذِنَ لَلَّذِينَ قاتلوا بأنهم ظلموا ، وفي النور ، أنزلناها وفرضناها لكم ، وفي الفرقات « وهو الذي أرسل الرياح مبشرات » وفي الشعراء « واتبعوهم مشرقين » وفي النمل « فيمكث غير بعيد » وفي القصص « وعميت علمهم الأنباء » و في السجدة » فلانه لم نفس مايخني لهم » وفى سبأ ﴿ يَقَدْفَ بَالْحَقِّ وَهُو عَلَامُ الْغَيُوبِ ﴾ وفي يس ﴿ فَيُشْغُلُ رحيم » وفي الزخرف « ماشهد خلقهم » و « وإنه علم للساعة » وفى الشريعة « وإذا قيل إن وعد الله حق وإن الساعة لا ريب فيها » وفي الحجرات « اتعارفوا وخياركم عند الله أتقاكم » وفي القمر «خاشعة أبصـارهم» وفي نوح « ولا يغوثا ويعوقا » بالتنوين فيهما .

# نسخ المصاحف بعد عهد الخلفاء الواشدين

وما أحدث بها من نقط وشكل وتجزئة

بينا في الكلام على جمع القرآن الكريم في عهد عَمَان رضي الله عنه أنه كتب المصاحف ووجهما إلى الأقطار الاسلامية ، وذكر ال أن هذه المصاحف كانت مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة . وكانت مجردة من النقط والشكل لتيكون محتملة لما تواترت قرآنيته من هذه الأحرف ، واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته .

ولما أرسلت هذه المصاحف إلى آفاق الاسلام قو بلت من أهلها بما هى جديرة به من الاقبال عليها ورضى الجميع عنها ، فنسخوا على غرارها مصاحف كثيرة كان لها ما لتلك من القدسية والتبحيل و كانت كسا بقتها خالية من النقط والشكل لما تقدم أيضا .

ظلت هذه المصاحف هكذا حقبة من الزمن إلى أن كوت الفتوحات الاسلامية ، وانضوى تحت راية الاسلام كثير من بلاد الأعاجم ، فاختلط اللسان الأعمى باللسان العربي ، وفشا اللحن على الألسنة ، وكان هؤلاء الألسنة ، وكادت العجمة تطفى على الفصحي ، وكان هؤلاء الأعاجم بعسر عليهم التميز بين حروف القرآن و كلمانه لأنها كالسلاعات عرفت — غير منقوطة ولامشكولة فخشى أمراء المؤمنين، وولاتها عرفت — غير منقوطة ولامشكولة فخشى أمراء المؤمنين، وولاتها

أن يفضى ذلك إلى اللحن فى كتاب الله تعالى ، وتحريف كلمه عن هواضعها، فعملوا على تلافى ذلك ، وإزالة أسبابه ، وأحدثوا من الوسائل ما يكفل صيانة الكتاب العزيز من اللحن وحفظه من التصحيف ، وهاك بيانها .

#### النقط والشكل

النقط له معنيان . الأول ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة أوسكون أوشد أومد أوغير ذلك . ويسمي بعضهم هذا النقط نقط الأعراب .

المعنى الثانى: ما يدل على ذوات الحروف. ويميز بين معجمها ومهملها ، كالموضوع على الباء والتاء والثاء والجيم والذال وهلم جرا. فالنقطة التى على الباء قد ميزتها عما يشاركها في رسمها من التاء والثاء، والنقطة التى على الجيم قد ميزتها عن الحاء وهكذا. ويسمي بعضهم هذا النقط نقط الأعجام.

والشكل: معناه ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شـد أو مد أو بحو ذلك. ويرادفه الضبط. وعلى هذا يكون المعنى الأول للنقط مساويا لمعنى الشكل والضبط.

وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا فى تعيين أول من أحدث النقط معنييه . وهل المحدث له بكلا معنييه واحد . أم المحدث له

بأحد معنييه غير المحدث له بالمني الآخر . وأي العنيين سابق على صاحبه . والذي جنح إليه المحققون من العلماء أن المخترع الأول للنقط عمناه الأول وهو نقط الأعراب أبوالأسود الدؤلى ، وذلك أن أميرالمؤمنين معاوية بن أبي سفيان كتب إلى ذياد بن أبيه ب وكان زياد والياً على البصرة من قبل معاوية \_ يطلب عبيد الله ان زياد . . فلما قدم عليــه كلمه معاوية فوجده يلحن فرده إلى أبيه وكتب له كتابا يلومه فيه على وقوع إبنه في اللحن فبعث زياد إلى أبي الأسود وقال له إن هؤلاء الأعاجم قد أفسدوا لغة العرب فلو وضعت شيئا يصلح الناس به كلامهم ويعربون به كلام الله تمالي ? فأبي ذلك أبو الأسهود لامر ما ، فأمر زياد رجلا أن يُجلس في طريق أبي الأسود وقال له إذا مربك أنوالأسود فأقرأ شيئًا من القرآن و تعمد اللحن فيه فلما مربه أبوالأسود قرأ قوله تِعالَى ﴿ أَنَ اللَّهُ رَىء مِن المشركين ورسولُه ﴾ بجر اللام من لفظ رسوله فاستعظم ذلك أنوالأسود وقال : عز وجه الله أن يتبرأ من رسوله، ثم رجع إلى زياد وقال له : قد أجبتك إلى ماطلبت ورأيت . أَنْ أَبْدَأُ بَاعِرَ أَبِ الْقُرِ آنَ ثُمَ احْتَارَ أَنُو الْأَسُودُ رَجَلًا مَنْ عَبِدُ الْقَيْسُ وقال له خذ المصحف وصبغا يحالف لونه لون مداد المصحف قادًا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف ، وإذا ضممتها فاجعل ا النقطة إلى جانب الحرف - أي أمامه - وإذا كسرتهما فاجعل

النقطة في أسفله ، فاذا أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة - أي تنوينا \_ فانقط نقطتين فبدأ بأول المصحف حتى أتى على آخره ويؤخذ من هذه القصة أن أول من اخترع النقط بمعناه الأول وهونقط الأعراب المساوي للضبط والشكل هوأ بوالأسود وعنه أخذ العلماء ، وتفننوا فيه ، وأدخلوا عليه كثيرًا من التعديل كاسيأتي. أما النقط بمعناه الثاني وهو نقط الأعجام فقداختلف في مخترعه الأول كذلك ، وأرجح الآراء في ذلك أنه نصر بن عاصم الأعاجم كثر التصحيف في لغة العرب ، وانتشر على كثير من الأفواه ، فحيف على القرآن أن تمتد إليه يد هذا العبث فأمر أمير المؤمنين عبد الملك ن مروان الحجاج بن يوسف — وكان واليا من قبله على العراق \_ أن يعمل جاهدا على إ بعاد أسباب التحريف عن ساحة القرآن، فندب الحجاج للقيام بهذه المهمة نصر بن عاصم ويحبي بن يعمروكانا من علماء الاسلام. المبرزين في اللغة العربية وأسرارها ، وفنون القراءات وتوجيهها ، فلم يجدا بدا من إجَابة ما ندبهما إليه الحجاج لما في ذلك من المصاحة العامة ، والمحافظة على كتاب الله تعالى ، ثم أخذا في التنفيذ فوضعا هذا النوع من النقط ليمييز الحروف بعضها من بعض ليضمن بذلك سلامة القرآن من اللحن والتصحيف ، وكان هذا النقط بلون مداد المصـحف

حتى يتميز عن النقط الذي وضعه أبو الأسودة. إلى المجار و يؤخذ من هذه القصة وما قبلها أن النقط عمياه الأول سابق في الوجود عليه بمعناه الثاني ضرورة تقدم زمن زياد على زمن الحجاج، وأن المخترع له بمعناه الأول غير المخترع له بمعناه الثاني ثم في عصر الدولة الماسية ظهر إمام النجو الخليل بن أجد البصري فأخذ نقط أبي الأسود، وحور فيه وجعله على هــــــــا النمط المستعمل الآن ، فجعل الضمة واوا صغيرة تكتب قوق الحرف، والفتحة ألفا صغيرة مبطوحة ، والكسرة ياء ، ثم وضع علامة للشدة (١) رأس شين، وللسكون رأس خانم، وعلامة المبد وأخرى للروم والأشمام وهكذا، ثم إن هذه العلامات دخل عليها شيء من الاخترال والتحسين حتى آلت إلى ما هي عليه الآن .

والخلاصة أن أول ما أحدث في المصحف هو نقط الأعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلى ثم نقط الأعجام الذي وضعه (٢) نصر بن عاصم ويحبي بن يعمر ، ثم الشكل الذي اخترعه الخليل ابن أحمد ليكون عوضا عن نقط الأعراب ، وقد يعكر على هذا

<sup>(</sup>١) قيل أن علامات الشهدة وما بعدها إنما وضعت في النصر العباسي بغير زمن الحليل

<sup>(</sup>٢) استظهر الجعبرى أن أبا الأسود هو الذي ابتدع النقط عمنيه بدأ بنقط الأعراب وثني بنقط الأعجام ثم أخذ عنه العلماء بعده فكات له فضال المسق والتقدم.

مارواه الدانى عن يحبى بن كشير أنه قال ﴿ كَانَ القرآن مجردا في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء وقالوا لا بأس به هو نور له . ثم أحدثوا فيه نقطا عند منتهى الآى ، ثم أحدثوا فيه الفواتح والحواتم، « فأن هذا الأثر يفيد أسـبقية نقط الأعجام على نقط الأعراب ، والجواب عن ذلك أن معنى قولهم « فأول ما أحدثوا فيه الخ أن النقط على الباء والتاء والثاء هو أول ما أحدث بالمصحف من هذا النوع وهو نقط الأعجام ، فتكون هـذه الحروف الثلاثة هي أول ما نقط من الحروف المعجمة ثم تمموا فنقطوا باقها ، ويتمين حل هذا الأثر على هذا المعنى جمعا بينه وبين ما استفيض استفاضة كادت تبلغ حدالتواتر أن أول من أحدث النقط هو أبو الأسـود ، وأن نقطه كان نقط إعراب.

ولقد كان لهذا العمل المجيد ـــ وهو نقط المصحف وشكله أحسن الأثر ، وأجل النفع في حفظ كيان الكتاب الحكيم ، ووقايته من كل تشويه .

وأما حكم النقط والشكل فسنتكلم عليه \_ إن شاء الله تعالى في مبحث « ما يجب على كانب المصحف وناشره » .

تجزئة المصحف.

كما كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل ــ كما

ســبق - كانت خالية من التجزئة أيضا ،ثم قامت طائفة فقسمت القرآن ثلاثين قسما، وأطلقت على كل قسم منها إسم الجزء وقسمت هذاالجزء إلى حزبين، وقسمت الحزب إلى أربعة أجزاء، وأطلقت على كل جزء منها إسم الربع ، وكل ذلك معروف لا يكاد بحهلة أحد ، ومن كتاب المصاحف في الصـدر الأول من كان يضغ ثلاث نقط عند آخر كل فاصلة من فوصل الآيات إعلاما بانقضاء الآية، ويكتب لفظ خمس عند انقضاء خمس آيايت من السورة ، و أفظ عشر عند انقضاء عشر آيات منهـا ، فأذل انقضت حيس أخرى أعاد كتابة لفظ حمس فاذا صارت عشرا أعاد كيتابة لفظ عشر ولا يزال هكذا إلى آخر السورة ، ولذلك قال قبامة « بدؤا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا » و اهاك فهمت معنى خمسوا وعشروا ، ومنهم من كان يضع مكان لفظ حمس رأس الخاء، ومكان لفظ عشر رأس العين اختصارا ، ومنهم من كان يكتب اسم السـورة ، وكونها مكية أو مدنية ، ويكتب عدم آيها في آخرها ، وقد اختلف العلماء في ذلك كله فأجازه قوم بكراهة ، وآخرون بلاكراهة ، وهذا هو الراجح لما في ذلك من تشويق القارىء وتنشيطه على القراءة والله تعالى أعلم.

# ما بجب على كاتب المصحف و ناشره

#### عہدِد

هل يجب النزام الرسم العُمانى فى كتابة المصحف الشريف، أم يجوز أن يكتب حسب القواعد العامة للاملاء ? اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال ثلاثة . ا

القول الأول: أنه لا بجب النزام الرسم العثماني بل بجوز كتابة المصحف حسب القواعد الاملائية العامة . . وممن أيد هذا القول وانقصر له ابن خلدون، والقاضى أبو بكر الباقلاني في آخرين.

القول الثانى: أنه تجب كتابة المصحف لعامة الناس على القواعد الاملائية المعروفة لهم، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العمانى، وممن جنح إلى هذا صاحب البرهان وشيخ الاسلام العزبن عبد السلام

القول الشالث: أنه يجب النزام الرسم العُمَاني في كتابة المصاحف، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من السلف والحلف.

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة ثلائة الأول \_ أن هذه الخطوط والرسوم ايست إلاعلامات وأمارات فكل رسم يدل على الكلمة. ويفيد وجه قراءتها فهورسم صحيح وكاتب مصيب. الثانى \_ أن كتابة المصحف على الرسم العماني

قد توقع الناس في الحيرة عرالالتواس، والمشقة والحرج ، ولا عكمهم من القراءة الصحيحة السليمة فيحرمون من الحصول على الثواب الموعود به على تلاوة القرآن الكريم ، وريما يتعرضون للمقوبة والانم إذاقرؤا قراءة غير صححة ، فينبغي كتابة المصحف حسب قواعد الأملاء الحديثة تبسيراً على الناس، ورفعا للحرج والمشقية عنهم، وتمكينا لهم من القراءة الصحيحة حق يحصلوا على الأجر الموعود به على تلاوة القرآن الكريم . الثالث \_ ايس في الكتاب العزيز ، ولا في السنة المطهرة ، ولا في إجاع الأمة ولا في قياس شرعى . . ليس في شيء من ذلك ما يحتم على من يريد كتابة مصحف أن يكتبه رسم معين ، وكيفية مخصوصة ، ولذلك لم لم يرو عن الرسول الأعظم أنه أمر أحداً من كتاب الوحي حين كتابته أن يكتبه برسم خاص ، ولا نهى أحداً عن الكتابة · die ding

أدلة القول الثانى: واستدل أصحاب هذا القول بأن كتابة المصحف بالرسم العمانى يوقع الناس فى المشقة والحرج. ويفضى مم إلى التغيير فى كتاب الله تعالى بالزيادة فيه ، ألوا النقص منه ، قلوا : ومع هذا بحب الاحتفاظ بالرسم العمانى لأنه من آثار سلاله المصالح ، فلا نتفاضى عنه بالسكلية عواعاة لجهل الجهلاء ، بل يهي المصالح ، فلا نتفاضى عنه بالسكلية عواعاة لجهل الجهلاء ، بل يهي فى أيدى العارفين الذين المذين المدان من وجوده م ، وتشرف الزيان المنان المان وجوده ، وتشرف الزيان المنان المنان المنان العارفين الذين المدين المنان ال

بهم ، قال صاحب التبيان . . أما كتابة المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقد جرى عليـــ أهل المشرق بناء على كونها أبعد من اللبس، وتحاماه أهل المفرب بناء على قول الامام مالك، وقد ســئل هل بكتب المصحف على ما أحدث النــاس من الهجاء فقال: لا إلا على الكتبة الأولى . قال في البرهان: قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم غض حي . وأما الآن فقد يخشي الالتباس . . ولهذا قال الشبيخ عز الدين من عبد السلام : لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأثمة . . لئلا بوقع في تغيير من الجهال قال في البرهان واكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئــلا يؤدي إلى درس العلم . وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين ، و لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة اه

#### أدلة القول الثالث :

استدل أصحاب هذا القول بأن الذي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن كله بهذا الرسم، وأقرهم الرسول على كتابته ، وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وقد كتب القرآن على هذه الكيفية المخصوصة، لم يحدث فيها تغيير ولا تبديل. ثم تولى الحلافة بعده أبو بكر فكتب القرآن كله في الصحف على هذه

الهيئة ، ثم جاء عمان فنسخ المصاحف المديدة من صحف أب بكي وكتبها كلها على هذا الرسم أيضاً . ووزعها على الأمصار لتكون إماما المسلمين. ولم يشكر أحد من الصحابة على أبي بكر ولا على عُمَانَ ، بل ظفر كل منها باقرار جميع الصحابة لعملهما ، ثم بهاء عصر التابسين ، وأنباع التابعين ، والأعمة الجمهدين ، ولم يعبت أني أحداً منهم حدثته نفسه بتغيير رسم المصاحف، وكتابتها مرسم آخر يسايرالرسم المحدث ، بل ظل هذا الرسم منظوراً إليه بعين النقديس والأكبار. في سائر العصور المختلفة ، والأزمان المتفاولة مع أنه قد وجد في نلك العصـور المختلفة أناس يقر، ون القرآن ولا يحفظونه، وهم في الوقت نفسمه لا يعرفون من الرسم إلا ما وضعت قواعده في عصر التأليف والتدوين ، وشاع استعالما بين الناس في كتابة غير القرآن ، ولم يكن وجود هذا الصنف من الناس مما يبعث الأُمَّة على تغيير رسم المصحف بما تقضى به تلك القواعد، وإذا كان هذا الرسم قد حظى باقرارالرسول صلى الله م عليه وسلم. وإجماع الصحابة، وإنفاق التابعين وأيباعهم ، والأثمة المجتهدين عليه فلا بحوز العدول عنه إلى غيره . خصوصها وأنه أحد الأركان التي تنبني عليها صحة القراءة \_ و إليك نصوص أئمة الدين وأعلام الاسلام في ذلك .

روى السخاوى أن والك بن أنس إمام دار المجرة سئل

أرأيت من استكتب مصحفا أرأيت أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم ? فقال : لا أرى ذلك ، و لكن يكتب على الكتبة الأولى. قال السخاوى : والذى ذهب إليه مالك هو الحق إذفيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى ولا شك أن هذا هو الأحرى . إذ فى خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما فى الطبقة الأولى اه .

وقال أبو عمرو الداني : لانخالف لمالك من علماء هذه الأمة ، وقال الداني أيضا سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والياء والألف أثرى أن يغير من المصحف أذا وجد فيه شيء من ذلك ? قال لا قال أيو عمرو يعني الواو والياء والألف الزائدات في الرسم ، المعدومات في اللفظ ، نحو ﴿ لَا أَذْبِحَنْهُ ﴾ و ﴿ بأبيد ﴾ و « أولوا » وهكذا. وقال الامام أحمد سُحنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك ، وقال صاحب المدخل: ويتعين على كانب المصحف أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان من نسخ المصحف على غير المرسوم الذي اجتمعت عليه الأمة . وقال النيسا بورى ، وقال جماعة من الأنمة أن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فانه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانب وحيه . وقال البهيق في

شعب الأعارف: من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف ولا يحالفهم فيه ولا يغير مماكتبوه شيئا فانهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم ، ونقل الإمام الجعبرى وغيره إجماع الأثمة الأربعة على وجوب اتهاع رسم المصحف العثاني .

والذي تطمئن إليه النفس، ويوحى به الدين ، وتهدى إليه الأدلة هو القول النالث لأمور .

أولا — أن ما أورده أصحاب هذا القول من نصوص علماء الاسلام ظاهر في وجوب النزام الرسم العماني في كنتابة المصاحف ثانيا — أن قو اعد الأملاء والهجاء الحديثة عرضة للتغيير والتنقيح في كل عصر وفي كل جيل ، وحيطتنا للكتاب العزيز وتقديسا له يضطرنا إلى أن نجعله بمناً من هذه التغييرات في رسمه وكتابته .

الذا — أن تغيير الرسم العماني ربما يكون منحاة ـ من قويس أو من بعيد ـ إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكمات القرآفية وفي ذلك مافيه من الفتنة الكبرى ، والشر المستظير ، وسد الزرائع مماكات بعيدة أصل من أصول الشريعة الاسبيلامية التي تنهي عليها الأحكام، وماكان موقف الأئمة من الرسم العباني إلابدافع هذا الأصـل العظيم مبالغة في حفظ القرآن الكريم. وصيانة له من العبث.

رابعا — فى هذا الرسم خصائص ومزايا كثيرة وقد تكفل علماء الرسم ببياتها فارجع إليها إن شئت .

وأما ما يتعلل به أصحاب الرأيين الأولين من أن كتابة المصاحف على الرسم العباني توقع الناس في حيرة وارتباك الخما قالوه فردود بأن المصاحف في هذا العصر . خصوصا المصحف الحكومي . قد ضبطت بالشكل التام وألفها الناس ومرنوا على القراءة فيها من غير حرج ومشقة ومن قرأ « التعريف بالمصحف الأميري — الموضوع في ذيله يستطيع أن يقرأ في المصحف بغاية اليسر والسهولة » وبناء على هذا .

يجب على كانب المصحف و ناشره . أن يتحرى كتابته على قواعد الرسم العثماني ، ولا يحل بشيء منها بزيادة أو نقص ، أو إثبات أو حذف ، صيانة للقرآن الكريم من عبث العابثين ، واقتداء بالصحابة والتابعين . والأثمة المجتهدين . وأعلام الاسلام في سائر الأعصار والأمصار . لا فرق في ذلك بين المصاحف الكاملة ، والصحف الصفيرة « الأجزاء » التي يتعلم فيها الصفار

ومن في حكهم من الكبار، ليتمرنوا على قواعد هذا الرسم ملك نعومة أظفارهم ، وعلى معلمي القرآن حيثًا كانوا ألا يدخروا وسعا في تعلم أبنائهم تلك القواعد من الصفر . حتى يشبولها وإقد وقفى اعليها، وأحاطوا بها خبرا وأصبحت القراءة في المصحف سجية لهم، وميسورة عليهم، ويجبعلي كاتب المصحف أيضا أن يرسم الكلمات رسما يوافق الرواية التي يكتبب المصحف علمها ولمو أحمَّالا فيرسم «وسارعوا» باثبات الواو إذا كَان يُكتبُّ عَلَى رَوَالْمِيْنَةُ حفص مثلاً ، ويرسم ﴿ مَالُكُ يُومُ الدِّينِ ﴾ على رُوالِية حَفْضُ أَيْضًا بحذف الألف لأن رسمه كذلك يوافق رواية حفصاحتمالا فيمتنع رسم الكلمات ما لايوافق الرواية لاصراحة ولا احتمالا فتأمل ويستحب من كانب المصحف ــ وكذا من ناشره ــ أن -بجهد في تحسين كتابته وإيضاحها ، وتبيين حروفه وتجويدها وأن يكتبه في حجم كبيراحترامًا للقرآن الكريم ، وتعظما الشأنه ولذلك ورد أن عمر بن الحطاب وجد مع رجل مصحفا قل كتبه بخط دقيق فكره ذلك عمر وضرب الرجل وقال له « عظمو الله -كتاب الله ، و يوز كتابة المصحف بالدهب و قد السيالية حسنه الانام الغزاني واكن وردعن ابن عباس وأني ذرواي المعرداء أنهم كرهوا فلك ، وقد من على الن صلمون رجل على والمسخف قد زين بالدهب فقال ان مسعود ؛ إن أحسن ما زين اله

المصحف تلاوته بالحق ، ويجوز نقط المصحف وشكله .

وقدكرهه جماعة من السلف، وروى عن الامام مالك أنه أباح نقط المصحف وشكله في مصاحف الصفار ومن في حكمهم من الكبار ومنع ذلك في الأمهات أي المصاحف الكاملة ، وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا بأس بنقط المصحف، وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال لا بأس بشكل المصحف، وقال الامام النووي من كيار علماء الشافعية : نقط المصحف وشكله مستحب لأن ذلك صيانة له من اللحن والتحريف . وقال الامام الدانى في كتاب النقط « والناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على الترخص فى ذلك ـــ أى فى نقط المصـحف وشكله ـ في الأمهـات وغيرها ، ولا يرون بأسا برسم فواتح السور، وعدد آیما، ورسم الخموس والعشور فی مواضعها ، والخطأ مرتفع عن إجماعهم اه والذى أراه أن نقط المصحف وشكله شكلا كاملا واجب فى هذا الزمن لتبسير قراءة القرآن على سـائر الناس، والمبالغة في صيانته من اللحن والتحريف، وتجوزكتابة أسماء السور، في ابتداء كل سورة، وعدد آيها، وبيان كون السـورة مكية أو مدنية ، من غير تعرض لذكر المستثنيات لعدم الانفاق عليها ، كما تجوزكتابة علامات الأجزاء والأحزاب والأربعاع والسجدات ، وعلامات الوقوف وأرقام

والذي أراه أن ذلك كله لابأس به وإليه جنع جاهير العلماله من السلف والحاف كما تقدم عن الداني وبحون تحلية المصحف بالفضة إكراما له على الصحيح فقد أخرج العبم عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إليما مصحفا فقال حدثني أبي عن جدى أنهم جموا القرآن في عنها عنمان رضى الله عنه ، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونجوه وأما بالذهب فالأصح جوازه المرأة دون الرجل . وخص بغضهم الجواز بنفس المضحف دون غلافه المنفصل عنه والأظهر التسوية اه من الانقان السيوطي.

The state of the s

THE POPULATION OF THE POPULATI

Cold to the first of

## حالة المصاحف في دور الطباعة

لما أنشئت المطابع في مصر وغيرها من البلاد الشرقية كان جل عنايتها بالمصحف الكريم ، وكانت تتسابق في إبرازه في أحسن صورة ، وأكرم منظر ، وأجمل تنسيق . وذلك على أشكال شي ، وألوان متنوعة ، وحجوم مختلفة . غيرأن هذه المطابع — على كثرتها واختلافها وعنايتها الفائقة بطبع المصحف — ماكانت تراعي في طبعه قو اعد الرسم العماني التي كتب عليها في عهد عمان رضي الله عنه ، وفي عهد الصحابة والتابعين . والأعمة المجمدين تلك القو اعد التي تلقاها الخلف عن السلف بالرضي والتسليم لما وقفوا عليه من مزاياها وأسرارها ، بلكانت تعتمد في رسمه على قو اعد الرسم العماني .

ظلت المصاحف هكذا زمنا غير قصير حتى قيض الله لها علما من أعلام القرآن فرجع بها إلى قواعد الرسم الهثمانى و هو الأستاذ العلامة المحقق المغفور له الشيخ « رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتى » صاحب المؤلفات المفيدة الجامعة ، فكتب مصحفا جليل الشأن عظيم الخطر ، عنى فيه بكتابة الكلمات على قواعد الرسم العثمانى .

العدد المشهورين. واضعا على رأس الفاصلة الخطف فيها اسم من يعدها ، ثم بين أماكن الوقوف ، وقسم الوقف إلى ستة أقسام كاف ، حسن ، جائر ، صالح ، مفهوم ، تام ، مشيرة إلى الكاف بالكاف ، والحسن بالحاء ، والجائز بالحيم ، والصالح بالصاد ، والمفهوم بالم ، والتام بالناء .

وقد صدرهذا المصحف مقدمة جليلة أبازفها أزهذا المصحف حرر رسمه وضبطه على ما في كتاب المقفع الملامام الداني ، وكتاب المقفع الملامام الداني ، وكتاب التزيل لأبي داود . . ولخص فيها تاريخ كتابة القرآن في العهد النبوى . وجمعه في عهدى أبي بكر وعمان رضي الله عنها . كا لخص مباحث الرسم والضبط في حمل وجيزة مفهدة ، مم انتقل إلى بيان علماه العدد المشهورين . وإلى تعريف معني السورة والآية ، كل ذلك في عبارة سملة ، وتركيب بديع .

وقد طبع هذا المصحف في المطبعة الهية الصاحم الشيخ لحد أبي زيد سنة ثمان وثلاثمائة وألف هجرية ١٣٠٨ ه وكان هذا المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء . . المعول عليه عنده المقدم دون سائر المصاحف لما اشتمل عليه من المزايا السابقة ، يهد أنه لم يبرز في صورة حسنة تروق الناظر على في مطبع الفارى المنافق لم كان من حسنات المفور له و الملك فؤاد الأول ، وأعمله المرورة المشكورة أن أمر بطبع المصحف على تهقته الماصفة ، الماصفة على المحتف على تهقته الماصفة ، المحتف على تهقته الماصفة ، الماصفة على المحتف على تهقته الماصفة ، المحتف على تهقته المحتف على المحتف المحتف على المحتف المحتف على المحتف المحتف المحتف على المحتف على المحتف المحتف على المحتف المحت

وبالعناية الفائقة به ، فكونت لجنة من أساطين العلم ، ونوابخ الأدب، وعلى رأسهم المغفور له العلامة الشــيـخ محمد على خلف الحسيني الحداد شيخ المقاريء المصرية السابق ، الاضطلاع مهذه المهمة الخطيرة الشاقة. فقاموا أحسن الله جزاءهم \_ بما أسند إليهم على أنم وجه وأكمله . فكتبوا القرآن كله حسب قواعد الرسم العَمَاني . وضيطوه الصبط التام على ما ذهب إليــه المحققون من العلماء ، و بينوا في ترجمة كل سورة عدد آيها ، وأنها مكية أومدنية، وأنها نزلت بعد سورة كذا . . ووضعوا لكل آية رقمها الخاص بها . كما وضعوا علامات للوقوف، والأجزاء، والأحزاب. والأرباع، والسجدات، ثم قسموا الوقف إلى خمسة أقسام الأول ما يلزم الوقف عليه ولا يصح وصله بمــا بعده ووضعوا له علامة وهي المبم المفردة هكذا ﴿ مِ ﴾ الثاني مايصح الوقف عليه والابتداء بما بعده كما يصح وصله بما بعده غير أن الوقف علمـــه أرجح من وصله عــا بعده وقد وضفوا لهذا القسم هذه العلامة « قبلي » وهي كلمــة منحوتة ، وأصــلما الوقف أولى ، الثالث كا يماني غير أن وصله أرجح من الوقف عليه وقد وضعوا له هذه العلامة « صلى » وهي كلمة منحو تة أيضًا ، وأصلمًا : الوصل أولى . الرابع ما يجوز فيه الوقف والوصل.على السواء من غير ترجيح لأحدهما على الآخر ، ووضعوا لهذا القسم هذه العلامة « ج » الخامس ما لا يصح الوقف عليه والابتداء بما بعده ، فأذا

وقف عليه لانقطاع نفس ، أو استراحة ، أو نحو ذلك تعين العليمة وأن يرجع فيصله بما بعده ، ووضعوا لهذا القسم هذه العلامة والمنافئة والمنافذة الكفيرة لهذه الأقسالم الحسة .

و إننا مع تقديرنا لهذه اللجنة ، وتقديسنا العملها ، واعتقاطة أنها بذات من المجهود في طبع هذا المصحف ، وإبرازه في هذا الصورة الشيقة ما تحمد عليه ، ويعد من مآشها الحالدة وأعملها الجليلة المجيدة نلاحظ علمها ما يأتي .

(١) دسم بعض الكلات عاي الف مصاحف أهل المراق الي عليها رواية حفص ومايفا لف قواعد الرسم العامقة منها الفظ تكامة لمِنْ قوله تعالى في سورة الأعراف « و تمت كاستار بك الحساق ال آية ١٣٧٧ فقد كتب في المصحف بتاء مر نوطة ، وحقه أن يكتب بتاء مفتوحة لأنه كذلك في المصاحف المراقية ، ومن ألحل اللك أجمت الطرق عن حفض على الوقف على هذا اللفظ بالتاء ، ومنها الفظ للطاغين من قوله نعالى في سورة «ص » \_ « و إن الطاغين الشو ماب » آية هه وقوله نعالى في سورة النبأ « للطاغين مآبا » آية النه كتب بالألف فيهما وحقه أن يكتب بحناه بالألف فيها والعلمين لأنه الذي عليه العمل عند علما. الرسم، ولذا حدَّفْ في قوله علما فيسورة والصافات و بلكنتم قوما طاغيها، آية و و قوله عالي في مدورة القلم ﴿ إِنَا كِمَا طَاعَينَ فِي آلِمَ بِاسْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ومنها لفظ كلمة فى قوله تعالى فى سـورة يو اس ﴿ إِنَّ الذَّيْنَ حَقَّتَ عَلَيْهِمَ كُلُمَةً رَبِّكُ لَا يَوْمَنُونَ ﴾ آنة ٩٦ كتب فى المصحف بتـاء مفتوحة هكذا ﴿ كَلَمْتَ ﴾ وحقه أن يكتب بتـاء مربوطة لأنه كذلك فى مصاحف أهل العراق . وقد نص على ذلك الدانى فى المقنع والشاطى فى العقيلة .

(۲) ضبط بعض الكمات عما يخالف رواية حفص أيضا وقد وقع ذلك في نيف و ثلاثين موضعا أكثرها في أواخر السور ومن أمثلته قوله تعالى « وهو على كل شيء قدير » آخر آية في سورة المائدة فقد وضع على الراء من قدير ضمتان ، وهذا الضبط مبنى على وصل آخر السورة بالتي تليها مع عدم الفصل بينها بالبسملة مع أن جميع الطرق عن حفص على الفصل بالبسملة بين السورتين فق الراء أن يوضع عليها ضمة تعانقها ميم مراعاة للبسملة لأن التنوين حين يلتق بالباء يقلب ميا كما هو مقرر في علمي التجويد والضبط، ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى «فجعلهم كمصف مأكول»

آخر سورة الفيل فقد وضع على اللام من ما كول كسرانان الله وضعت شدة على اللام من قوله و لا يلاف به أول سورة قويش وهذا بناء على وصل آخر السورة بأول ما بعدها مع قطع النظل عن المسملة أيضا والواجب مراعاتها كما سبق فيلفئذ يوضع على لام مأكول كسرتان ، وتترك شدة لام لا يلاف قريش المسلة المسرتان ، وتترك شدة لام لا يلاف قريش المسلة المسرتان ، وتترك شدة لام لا يلاف قريش المسلمة المسرتان ، وتترك شدة لام لا يلاف قريش المسلمة المسلمة

(٣) وضع بعض علامات الوقوف في غيراً ماكنها اللائقة بها والتفريق بين النظائر بوضع علامة في بعضها و تعرية البعض الآخر من العلامة والواجب التسوية بين النظائر.

ومن أمالة النوع الأول وضع هذه العلامة ﴿ قَلَى ﴾ عَلَى قُولُهُ
تعالى في سورة البقرة ﴿ ويزكيهم ﴾ آية ١٧٩. وحقه أن يوضع
عليسه هذه العلامة ﴿ صلى ﴾ لأن قوله تعالى ﴿ إنك أنت الغزز الحكيم ﴾ بقية قول إبراهيم وإسماعيل في دعائهما ، وقد وضعت الحكيم » بقية قول إبراهيم قوله بتعالى ﴿ رَبّا نَقْبَلُ مِنْ التَّذِيلُ فِيهَا اللّهِ مِنْ قُولُ إبراهيم وإسماعيل في اللّه يتين ١٧٧ و ١٩٨٨ لأن التذييل فيها من قول إبراهيم وإسماعيل في الله عاء ،

ومن الأمثانة أيضا وطبع هذه العلامة أيضا « قلى» على قوله أمالي في سورة البقرة « ولم يؤت سعة من المال » آية الهلام واحقد أن توضع عليه علامة « ج » التي تشير إلى الجو از المستوى الطرفين والمت لأن المحاورة لم نتم بعد ووعلامة قلى لا توضع إلا المثن الم الديالية وينقطع عما بعده لفظا ومعنى وأيضا وضعت هذه العلامة «قلى » على من يشاء ، فى هـذه الآية وحقه أن يوضع عليه «صلى » لأن قوله تعالى « والله واسع عليم » يقية قول نبيهم ، ووضعت هذه العلامة «قلى »كذلك على « تحمله الملائكة » فى آية ٤٤٨ وحقه هذه العلامة « صلى » للعلة السابقة .

ومن أمثلة النوع الثانى قوله تعالى فى سورة الأعراف وهذه ناقة الله لكم آية ٥٠ وضع على لفظ آية وصلى ٥ ولم توضع على قط آية وصلى ٥ ولم توضع على قوله تعالى فى سورة هود و وياقوم هذه ناقة الله لكم آية ٥٠ ، وهى مثل ماقبلها فكان الواجب التسوية ، ومن أمثلته كذلك قوله تعالى فى سورة النحل « ليكفروا بما آنيناهم تمتعوا » آية ٥٥ وضع على آنيناهم « ج » وعلى فتمتعوا «صلى ٥ ولم توضع ها تان العلامتان على قوله تعالى فى سورة الروم «ليكفروا بما آنيناهم فتمتعوا » آية ٢٠ وهى مثل آية النحل سواء فكان الواجب التسوية أيضا ، وثم ملاحظات أخر أضر بنا عن ذكرها صفحا اختصاراً .

هـذا: وقد كتبت دار الكتب المصرية لمشيخة الأزهر ترغب في تكوين لجنة من علماء القراءات والعربية لمراجعة المصحف الشريف بمناسبة الشروع في طبعه طبعة جديدة لنفاد الطبعات السابقة .

فأمرت المسيخة بعكون هـذه اللجنة من ومن إخوان أميحاب الفضيلة الأساتذة الشيخ محمد على النجار الأستاذ والفية الفيرية المفرية المسيخ على محمد الضباع شيخ المقاريء المهرية أفي والشيخ عبد الحلم بسيوني المراقب بالأزهر . فقمنا بمراجعته على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والتفسير، وفالها القرآن ، وعملنا — جهد الطاقة — على تلافي هـذه المآخذ ، وإصـلاح هذه الهنات ، ونسـأله تعالى أذ بجهاء عملا ميرور أواصـلاح هذه المخريم إنه نعم المولى ونعم النصير .

وكان الفراغ من كتابة هذه الكلات يوم الجعة المهارك غرة وبيت الأول سينة إحدي وسبعين وثلاثمائة وألف ١٣٧١ هـ الموافق ثلاثين ٣٠ هن شهر نوفير سنة إحدى وخسين وتسعائه وألف ١٩٥١ م . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا مجت وعلى آله وصحيه أجمهين . والحد لله رب العالمين م

ستقوم مكتبتنا باظهار بعض كتب التصوف النفيسة كالمنفذ من الضلل للفزالي . وأخبار الحلاج . وبعض رسائل الفزالي بتعليقات نفيسة لحضرة صاحب الفضيلة العالم الجليل محمد محمد جابر المدرس بالأزهر فانتظروا كتاب المنفذ قريبا محلي بهدده التعليقات التي تشرح بعض اتجاهات حجة الاسلام الفزالي رضي الله عنه .

هذا ومكتبتنا قد أظهرت قسم عمل اليوم والليلة من كتاب قوانين التشريع على طريقة أبي حنيفة وأصحابه في , جزئين فاطلبوه من المكتبة .

ونلفت أنظار علماء القراءات إلى كتب تحرير الطيبة كممدة العلم اللازميرى ومتن قواء د التحرير فاطلبوها من مكتبتنا .

وإنتظروا ظهور شرح مختصر قواعد التحرير لمؤلف القواعد قريبا .